وَإِن نَجْحَبُ فَعَجَبُ قُولُهُمْ وَأَ. ذَاكُتًا

ثُولًا إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ الْوَلَيْكَ أَلْذِينَ كَفَنَرُواْ بِرَبِّهِ مِمْ وَأَوْلَيْكَ أَلَاغُلَلُ فِي أَعْنَافِتِهِم وَأَوْلَإِلَكَ أَصْحَابُ البّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥ وَيَسْنَتُ عِجِلُونَكَ بِالسَّبِيَّةِ فَبَلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ الْمُثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَبِّرْةً إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ فَوَمٍ هَادٍ ١ إِللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْ بَيْ وَمَا نَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَذَدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدِ إِنْ عَلِمُ الْغَبْنِ وَالشَّهَ لَذَهِ الْكِبِيرُ الْكُتَعَالِ ١ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ آسَةَ اللَّهَوَلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسَتَغَفِ بِالْيَلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ اللهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنُ بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخَفَظُونَهُ ومِنَ اَمْرِ إِللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ لَا بُغَةِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِقَوْمٍ شُوءًا فَكَ مَرَدً لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِمِه مِنْ وَّالِّ ۞ هُوَ أَلَدِ ﴾ يُرِيكُمُ أَلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَهَا وَيُنْشِعُ السَّعَابَ النِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ عَ وَالْمَالَكِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ بَيْنَاءُ وَهُمْ مُجَادِ لُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِالِّ ۞